فرَجَعَتْ إلى سيّدها فوطئها ، ثم أراد الرجلُ أن يراجعَها ، لم يجز له حتى تنكح زوجًا غيره .

(۱۱۲۱) وعنه (ع) أنه قال: الملاعِنةُ إذا لاعنَها زوجُها لم تحلّ له أبدًا وإن تزوجت غيره ، وكذلك الذي يتزوج امرأةً في عدّتها ، وهو يعلم أنها حرامً يُفرَّقُ بينهما ، ولا تَحلّ له أبدًا . والذي يطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مراتٍ وتتزوج غيره ثلاث مراتٍ ، لا تَحلّ له بعد ذلك . والمُحْرِمُ إذا تزوج في إحرامه ، وهو يعلم أن التزويج عليه حرامً ، يُفرَّق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحلّ له أبدًا .

(۱۱۲۲) وعن على (ع) أنه سئل عن رجل تزوَّج أمةً فطلَّقها طلاقًا لا تحل له إلَّا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟ قال (ع): أحلَّتها آيةً وحرَّمتها آيةً أخرى، فأما التي حرَّمتها فقوله (تع)(١): فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ، وأما التي أحلَّتها فقوله (٢): أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ، وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسى وولدى .

(۱۱۲۳) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سُئل عن رجل تَزوَّج أَمةً فطلَّقها طلاقًا لا تحل له إلا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأَها علك اليمين ؟ قال (٣) : أليس قد قضى على (ع) فيها فقال : أحلَّتها آية وحرَّمتها آية ، وأنا أنهى عنه نفسى وولدى ، فقد بَيَّن أنه إذا نهى عنها نفسه وولده ، أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأَها حتى تنكح زوجًا غيره ،

<sup>·</sup> ۲۳·/۲ (1)

<sup>(</sup> ٢ ) ٣ / ٤ وغيرها من الآيات الكريمة .

<sup>(</sup>٣) س، د، . ط، ز، ع، ى – (نسخة) أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر فيطلقها ثم يشتريها، أيصلح له أن يطأها، فقال: أليس قد قضى إلخ.